## الثمن الأول من الحزب الخامس عشر المنافق الأول من الحزب الخامس عشر

وَلَوَانَّنَانَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ الْمُلَإِّكَةَ وَكَلَّهُمُ الْمُؤْتِىٰ وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قِبَالَا مَّا كَانُواْ لِيُومِنُواْ إِلَّا ۚ أَنَّ يَشَآءَ أَلَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ مَجُهَالُونَ ۞ وَكُذَا لِكَ جَعَلْنَا لِكُ لِّ خَعَلْنَا لِكُ لِّ خَعَدُوًا شَيَاطِينَ أَلِانسِ وَالِجُنِّ يُوحِ بَعْضُهُمُ وَ إِلَىٰ بَعْضِ زُخُرُفَ أَلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَـَلُوهُ فَذَرْهُمُ مَوْمَا يَفْ تَرُونَ 🕲 وَلِنَصِّ خِيَّ إِلَيْهِ أَفَيِّكَةُ أَلَذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوَهُ وَلِيَقُتَرِفُواْ مَا هُمَ مُّقُتَرِفُونَ ۞ أَفَغَنُيْرَأَللَّهِ أَبُنَغِ حَكَمًا وَهُوَأَلَذِكَ أَنَـزَلَ إِلَيْكُونَ اللِّكُونَ اللِّهِ عَنْكَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ ءَ اتَيُنَاهُمُ ۚ الْكِخَابَ يَعُلَمُونَ أَنَّهُ و مُنزَلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَوِّتِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُعْمَرِينَ ۞ وَتَمَتَتُ كَلِمْتُ رَبِّكَ صِدُقًا وَعَدُ لَا ۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَالِمَانِهِ ۗ وَهُوَ أَلْسَمِيعُ ۚ الْعَلِيمُ ۗ ۞ وَإِن تُطِعَ آكُ ثَرَ مَن فِي إَلاَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ أِللَّهِ إِنْ تَيَنَّبِعُونَ إِلَّا أَلظَّنَّ وَإِنْ هُمُهُ إِلَّا بَخُرُصُونَ ۚ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعَلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ " وَهُوَ أَعُلَمُ بِالْمُهُ تَدِينَ ١ فَكُلُواْ مِمَا ذُكِرَ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُم بِئَا يَكْنِهِ مِمُومِنِ بِنَ 🕲 وَمَا لَكُوْوَ أَلَّا تَاكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمُ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُوْدَ إِلَّا مَا أَضُطُرِرُتُمْ ثَهِ إِلْيَهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيَضِلُّونَ بِأُهُوَآبِهِم بِغَيْرِعِلْمٍ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعُلَرُ بِالْمُعُتَدِينَ ۞

وَذَرُواْ ظَلْهِرَأُ لِاثُمِ وَبَاطِنَهُ وَ إِنَّ أَلَذِينَ يَكُسِبُونَ أَلِاثُمَ سَبُعُزُوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقُنَّرَ فُونَ ۞ وَلَا تَاكُلُواْ مِمَّا لَمُ يُذَّكِّرِ إِسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَفِسْقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآمِمُ لِبُجَادِ لُوكُمُ وَإِنَ أَطَعُتُمُوهُمُوهُمُو إِنَّكُمُ لَمُشْرِكُونَ ۞ أَوْمَن كَانَ مَيِّتًا فَأَخْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ ونُورًا بَمُشِي بِهِ عِلْمَ النَّاسِكَمَن مَّثَلُهُ وَفِي أَلظَّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِنَ لِلْجِاْفِي بِنَ مَا كَانُواْ يَعَـُ مَلُونًا ۞ وَكَذَا لِكَ جَعَلُنَا فِي كُلِّ فَرَبِيَةٍ أَكَلِىرَ مُجْرِمِيهَا لِيمَكُرُواْ فِبِهَاْ وَمَا يَمَكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِ مُ وَمَا يَشُعُ رُونَ ۞ وَإِذَا جَآءَ تُهُمُوٓءَ ايَـٰةٌ قَ الْوَا لَن نُوْمِنَ حَتَّى نُونِي مِثْلَ مَآ أُورِتَى رُسُلُ أَلَّهُ ۗ أِللَّهُ أَعْلَاكُ حَيْثُ يَجِعُكُ رِسَالُنِتَهِ وسَيُصِيبُ الذينَ أَجُرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ أَللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمُكُرُونَ ۗ فَهَنْ يَبُردِ إِللَّهُ أَنْ بَهَدِيَهُ و يَشْرَحْ صَدْرَهُ و لِلإِسْ لَمْرٌّ وَمَنْ يُّرِدَ أَنْ يَنْضِلُّهُ و يَجُعَلَ صَدْرَهُ و ضَيِّقًا حَرِجًا كَأَنْمَا يَصَّعَلَ فِي السَّمَآءِ كَذَا لِكَ يَجُعُلُ اللَّهُ ۖ الرِّجُسَعَلَى الذِينَ لَا يُومِنُونَ ۗ وَهَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسُتَقِبَمَّا قَدُ فَصَّلْنَا أَلَا يَلْتِ لِلْكَوْمِ يَذَّكُّ وُنَّ ۞ لمَصُدِّ دَارُ اَلسَّسَالِ

لَهُمُ دَارُ السَّكَالِمِ عِندَ رَبِّهِمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُمُ بِمَا كَانُواْ يَعَلَمُلُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمْ جَمِيعًا يَلْمَعْشَرَ أَلْجِنِّ قَدِ إِسْتَكُثَرُتُمُ مِّنَ أَلِانسَّ وَقَالَ أُوِّلِيَآ وُهُم مِّنَ أَلِانسِ رَبَّنَا السُّتَمْتُنَعَ بَعُضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا أَلذِكَ أَجَّلُتَ لَنَّا قَالَ أَلنَّارُ مَثْوِيكُمْ خَلِدِينَ فِهَمَّا إِلَّا مَاشَآءَ أَللَّهُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيكُمٌ ۞ وَكُذَالِكَ نُوسَكِّ بَعُضَ أَلظَّالِمِينَ بَعْضَا إِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ يَمْعَشَرَ أَلِجُنِّ وَالَّا نِسِ أَلَمْ يَا تِكُمُ رُسُلٌ مِنكُرُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُرُوءَ ءَايَكِتِ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ بَوَمِكُمْ مَاذَا قَالُوا شَهِدُنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّنهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمُ وَ أَنْهَمُ كَانُواْ كِفِرِينَّ ۞ ذَ الِكَ أَنَ لَرَّ يَكُن رَّبُّكَ مُمُلِكَ أَلْقُرُى بِظُلْمٍ وَأَهَلُهَا غَلْفِلُونَ ٣ وَلِكُلِّ دَرَجَكُ مِّمَّا عَمَلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلْفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۚ ﴿ وَرَبُّكَ أَلْغَنِيُّ ذُو أَلْرَحْمَةً إِنْ يَّشَا \* يُذُ هِبُكُمْ وَيَسُتَخْلِفٌ مِنْ بَعُدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُم مِن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ - اخَرِينَ ﴿ إِنَّ الْكَالَ الْكَالَ الْكَالَ الْكَالَ الْكَالَ الْكَالَ مَا تُوعَدُونَ لَا تَتِ وَمَآ أَنْتُم ِمُعَجِّزِينَ ۗ ۞

قُلُ يَكْ قَوْمِ إِعْمَالُواْ عَلَىٰ مَكَا نَنْكُمُ وَ إِنِّ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَوُنَ مَن تَكُونُ لَهُ وَعَلَقِبَةُ ۚ الدِّارِّ إِنَّهُ وَلَا يُفَلِّحُ الظَّالِمُونَ ۗ ۞ وَجَعَـٰلُواْ لِلهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ أَنْحَرُثِ وَالْانْعَـٰلِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَاٰذَا لِلهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَاٰذَا لِشُرَكَآبِنَا فَهَا كَانَ لِشُرَكَآبِهِمُ فَلَا يَصِلُ إِلَى أَللَّهُ وَمَا كَانَ لِلهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَ آبِهِمُّ سَآءَ مَا يَحَكُمُونَ ۞ وَكَذَ الِكَ زَيَّنَ الِكَثِيرِ مِّنَ أَلْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَلَدِ هِـمْ شُرَكَآ وَهُمُ لِيُ رَدُوهُ مَ وَلِيَ لَبِسُواْ عَلَيْهِ مِ دِينَهُمُ وَلَوْشَاءَ أَلِلَّهُ مَا فَعَـَانُوهُ " فَـذَرُهُ مُ وَمَا يَفْ تَرُونَ ٣ وَقَالُواْ هَاذِهِ مِنَا أَنْعَامُ ۗ وَحَرْثُ حِجُرٌ لَّا يَطَعُمُهَ ۚ إِلَّا مَن نَّشَآءُ بِزَعْمِهِ مَ وَأَنْعَامُ حُرِّمَت ظُهُورُهَا وَأَنْعَامُ لَّا يَذْ كُرُونَ اسْمَ أَللَّهِ عَلَيْهَا أَفْتِرَاءً عَلَيْهِ سَبَحِيْهِم بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ وَقَالُواْ مَالِفِ بُطُونِ هَاذِهِ إِلَانُعُنَامِ خَالِصَةٌ لِّذُ كُورِنَا وَتُحَرَّمُ عَلَى ٓ أَزُو الْجِنَا وَإِنْ يَّكُن مَّيْنَةً فَهُمْ مِفِيهِ شُرَكَاءٌ سَيَجِين بِهِمْ وَصَفَهُمُ وَ إِنَّهُ و حَكِيمُ عَلِيمٌ صَ قَدْ خَسِرَ

قَدْ خَسِرَ أَلَدِينَ قَتَلُوُّا أُوْلَادُهُمُ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَـ رَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ أَلِلَّهُ الْفُتِرَآءً عَلَى أَلْلَهِ قَدْ ضَالُواْ وَمَاكَانُواْ مُهَتَدِينً ۞ وَهُوَ أَلْزِكَ أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعُرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعُرُوشَاتٍ وَالنَّخَلَ وَالزَّرْعَ مُغِنْتَلِفًا اكُلُهُ و وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَلِبِهَا وَغَـيْرَ مُتَشَابِهٌ إِكُلُواْ مِن ثَمَـرِهِ ٤ إِذَآ أَثُـمَرَ وَءَا تُواْ حَقَّـهُ و يَوْمَ حِصَادِهِ ٥ وَلَا شُلِرِفُوا إِنَّهُ ولَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ٥ وَمِنَ أَلَانُعَامِ حَمُولَةً وَفَرُشَا كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَاتَتَّبِعُواْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوٌّ مَّبِينٌ ١ غَانِيَةَ أَزُواجٌ مِنَ أَلضَّأَنِ إِثْنَانِ وَمِنَ أَلْمُعُ زِاثُنَانِ قُلَ ـ آلذَّكَ رَبِّن حَرَّمَ أَمِر إلا نثيَت بِّنِ أَمَّا أَشُتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ۚ اللَّا نَشَيَـ يَنِ نَبِّئُو نِ بِعِلْمِ إِن كُنُتُمْ صَادِ قِينَ ۗ وَمِنَ ٱلِا بِلِ إِثْنَايُنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ إِثْنَايُنِ قُلَ ـ آلذَّكَ رَيْنِ حَرَّمَ أُمِرِ الْانتَيَانِ أَمَّا اَشَـنَهَلَتْ عَلَيْهِ أَزْحَامُ اللَّانتَيَانِّ أَمْرَكُننُمُ شُهَدَآءَ إذْ وَصِيْكُمُ اللَّهُ بِهَاذًا فَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنَ إِفْ تَبَرِىٰ عَلَى أَلْلَهِ كَ ذِبًا لِيُضِلَّ أَلْنَّاسَ بِغَيْرِعِ لُمِّ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَهُدِكِ إِلْقَوَمَ أَلْظَالِمِينَّ ۞ قُللَّا أَجِدُ.

قُللَّا أَجِدُ فِي مَا ۚ أُوحِيَ إِلَىٰٓ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطُعُهُ وَإِلَّا ۚ أَنْ يَكُونَ مَيْتَ ۗ ا وَدَمَا مَّسَفُوحًا الرَلْحَةَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ ورِجْسُ اَوْ فِسُقًا الهِلَّ لِغَايْرِ إِللَّهِ بِهُ وَ فَمَنُ الضَّطُرَّ غَايْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَـفُورٌ رَّحِيـهُ ۚ ۞ وَعَلَى الَّذِينَ هَـَـادُ واْحَرَّمُنَا كُـلَّ ذِے ظُفُرٍ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ۗ حَرَّمُنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَا إِلَّا مَا حَــمَلَت ظُهُورُهُ مَا أُولِا لَحُوَابِآ أَوْمَا اَخْتَلَطَ بِعَظْمِ ۗ ذَالِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِم ۗ وَإِنَّا لَصَادِ قُونَ ٣ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُتُل رَّبُّكُمُ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةً وَلَا يُرَدُّ بَاشُهُهُ عَنِ اللَّهَوَمِ الْمُجْرِمِينَ ۞ سَيَقُولُ الذِينَ أَشْرَكُواْ لَوَ شَاءَ أَلَّهُ مَآ أَشُرَكُنَا وَلَا ۚ وَاللَّهُ الِكَا وَلَا حَكَّرَمُنَا مِن سُخَّ عِ كَذَاكِ كَذَاتُ أَلَدِينَ مِن قَبَالِهِمْ حَتَّى ذَا قُواْ بَالْسَنَا قُلُ هَلُ عِندَكُم مِّنُ عِلْمِ فَلْخُنُ رِجُوهُ لَنَآ إِن تَـ تَّبِعُونَ إِلَّا أَلظَّنَّ وَإِنَ آنتُمُوٓ إِلَّا تَخَرُّصُونَ ۞ قُلَ فَلِيهِ أَكْمُجُتَ ةُ اْلْبَىٰلِغَةُ ۚ فَلَوۡ شَاءَ لَهَٰدِيكُوۡهِ أَجۡمَعِينَ ۞ قُلۡ هَلُٓرَشُهَدَاۡءَكُوۡهِ الذِينَ يَشُهَدُ وِنَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَـٰذَا فَإِن شَهِدُ واْ فَكَلا تَشْهَدُ مَعَهُمٌّ وَلَاتَتُّبِعَ آهُوَآءَ ٱلذِينَ كُذَّ بُواْ بِحَايَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمَ مِ بِرَبِّهِمْ يَعُـدِلُونَ ۞

قُلْ تَعَـَالُواْ اَتُـٰلُ مَاحَــَرَمَ رَبُّكُـمُ عَلَيْكُمُوهَ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْئًا ۚ وَبِا لُوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَعَتْتُكُوٓا أَوَلَا آَوَلَا تَعَتْتُكُوٓا أَوَلَا آَوَلَا مِنِ اِمَّـٰ لَقٌ نَّحُنُ نَـٰرَزُ قَكُمُ ۖ وَإِيَّـاهُـمٌّ وَلَا تَقُـٰرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُتُلُواْ ۚ النَّفُسَ أَلِيِّ حَـ رَّمَ اَللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَا لِكُورُ وَصِيكُمُ بِهِ عَلَمَكُمُ تَعَلَّمُ وَعَلَّوْنَ ٥ وَلَا تَقَدَّرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِالِّنِّ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبَكُغَ أَشُكَهُ وَأُوْفُواْ الصَّيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسَطِ لَا نُكَلِّفُ نَفُسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْنِكَ وَبِعَهُدِ اِللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصِّيكُمْ بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَّكُورَنَّ ۞ وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِ مُسْتَقِبَهَا فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَاتَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُوْعَن سَبِيلِهِ عَذَالِكُو وَصِيْكُم بِهِ عَلَمَكُمْ تَتَقُونَ ١٠ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى أَلْكِنَا عَلَى أَلْلِكَ عَامًا عَلَى أَلْلِكَ أَحْسَنَ وَنَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَاءَ رَبِّهِ مَ يُومِنُونٌ ۞ وَهَاذَا كِنَاكُ آنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّـٰ قُواْ لَعَلَّكُو تُرُحَمُونَ ۞ أَن تَـٰقُولُوٓاْ إِنَّمَاۤ أَنِزِلَ ٱلْكِنَٰكِ عَلَىٰ طَآبِفَتَيْنِ مِن فَبَلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَلْفِلِينَ ۞ أَوْتَقُولُواْ لَوَانَّآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا أَلْكِنَاكُ لَكُنَّآ أَهَٰدِىٰ مِنْهُمُّ فَقَدُ جَاءَكُمُ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمُ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ فَهَنَ ٱطْلَاكُمُ مِمَّنِ كَذَّبَ بِئَايَاتِ اِللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۖ سَنِجَرِ فَ الذِينَ يَصَدِ فُونَ عَنَ - ايَلنِنَا سُوٓءَ أَلْعَذَابِ عِمَا كَانُواْ يَصُدِ فُونَ ۗ

هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنَ تَانِيَهُ مُ الْمُلَإِكَةُ أُو يَاتِي رَبُّكَ أُو يَاتِي بَعْضُ ءَ ايَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَالِةِ بَعْضُءَ ايَاتِ رَبِّكَ لَايَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنَ - امَنَتَ مِن قَبُلُ أَوْكَسَبَتَ فِي إِيمَانِهَا خَـ يُرًّا قُلِ إِنْظِرُوٓا إِنَّا مُننَظِرُونَ ۞ إِنَّ أَلَذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسَتَمِنَّهُمُ فِي شَحَاءٌ اِنَّمَآ أَمُرُهُمُ وَ إِلَى أَللَهِ ثُمَّ يُنبِّنُّهُمُ مِكَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ۖ ۞ مَرْجَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ وعَشْرُأَمُثَالِهَا وَمَنجَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ بُحُبِرِي إِلَّامِثُلَهَا وَهُمْ لَا يُظُلُّمُونَ ۞ قُل انَّخِ هَدينِ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٌ دِينَا قَيًّا مِلَّذَ ۚ إِبْرَهِيهَ مَحِنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُثْمِرِكِينَّ ۞ قُلِ إِنَّ صَلَاتِے وَنُسُكِے وَتَحُيْآتَ وَمَمَاتِىَ لِلهِ رَبِّ الْعُالَمِينَ ۞ لَاشَرِيكَ لَهُۥ وَبِذَا لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۞ قُلَ اَغَيْرَأَلَّهِ أَنْعِ رَبَّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَاءً وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفُسِ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرِيْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمَّ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ وَهُوَأَلْدِے جَعَلَكُمْخَلَإَفَ أَلَارُضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمُ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَكِ لِيَّبَالُوَكُمْ فِي مَآءَ ابْنِكُورَ إِنَّ رَبُّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ و لَغَفُورٌ رَّحِيكُمْ ۗ مرألتَهِ أَلْتَحْمَزُ أَلْرَحِيبِم ٱلْمِتَّصَّ ٥ كِنَبُ انزِلَ إِلْيَكَ فَلَا يَكُنُ فِي صَدُرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِنتُ نذِرَ بِهِ ۗ وَذِكْرِي لِلْقُومِنِينُ ۞ اَتَّبِعُواْ مَآ أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِكُمْ وَلَا تَتَبَيعُواْمِن دُونِرِءَ أَوَلِيَآءَ قَلِيلًا مَّا تَذَّكُّونَ ۞ وَكُم مِّن قَرْبَةٍ اَهُلَكُنَهَا فِحَاءَهَا بَأْنُسُنَا بَيْنَا اَوَهُمْ قَابَلُونَ ٥ فتاكان